## الثمن الأول من الحزب السادس و الأربعون

فَنَبَذُنَّهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَسَقِبُمٌ ۞ وَأَنْبَتُنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقَطِينٌ ۞ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ مِأْنَةِ أَلْفٍ اَوَ بَرْيِدُ وَنَّ ۞ فَكَامَنُواْ فَمَتَّغَنَاهُ مُرَةً إِلَىٰحِينِّ ۞ فَاسْتَفْنِهِ مُة أَلِرَبِّكَ أَلْبَنَاتُ وَلَهَـُمُ الْبَنُونِّ ۞ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمُلَإَكَةَ إِنَـٰ ثَا وَهُمُ شَلْهِدُونَ ١٠٥ أَلَآ إِنَّهُ مُ مِّنِ اِفْكِهِمُ لَيَقُولُونَ ۞ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَ لَكَ يُونِّ ۞ أَصُطَفَى أَلْبَنَاتِ عَلَى أَلْبَنِينَّ ۞ مَا لَكُوِّ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ١٥ أَفَلَاتَذَّكُّونَ ١٥ أَمُ لَكُو سُلْطَانُ مُّبِينٌ ۞ فَا تُوا ۚ بِكِتَلِكُمُومَ إِن كُنتُمُّ صَادِقِينٌ ۞ وَجَعَالُواْ بَيْنَهُ و وَبَيْنَ أَلِجُنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدُ عَلِمَتِ أَلِجُنَّةُ إِنَّهُمْ لَحُضَرُونً 📟 سُبُعَنَ أَللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَّ ۞ إِلَّا عِبَادَ أَللَّهِ إِلْخُلُصِ بِنَّ ۞ فَإِنَّكُمْ وَمَا نَعَـُ بُدُونَ ۞ مَآ أَنتُمُ عَلَيْهِ بِفَلِنْنِينَ ۞ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَعِيمِ ﴿ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ ومَقَامٌ مَّعَلُومٌ ۞ وَإِنَّا لَغَنُ ۖ الصَّا فَوُّنَ ۞ وَإِنَّا لَغَنْ ۖ الْمُسَبِّحُونَّ ۞ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ۞ لَوَانَّ عِندَنَا ذِكُرًا مِّنَ أَلَاقَ لِينَ ۞ لَكُنَّا عِبَادَ أَسَّهِ الْخُلْصِينَ ۞ فَكَفَرُواْ بِهِ عَنْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَّ ۞ وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِ نَا أَلْمُرُسَلِينَ ۞ إِنَّهُمُ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ ۞ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُهُمُ الْغَلِبُونِّ ۞ فَنَوَلَّ عَنْهُمُ حَتَّىٰ حِينِّ ۞ وَأَبُصِرُهُمُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونُ ١٠ أَفَيَعَذَا بِنَا يَسَتُعَجِلُونٌ ١٠ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمُ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ﴿ وَتُوَلَّعَنَّهُمُ حَتَّى حِينٌ ۞ وَأَبْصِرُ فَسَوُفَ يُبْصِرُونَ ۞ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِيزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۚ ۞ وَسَلَمْ عَلَى أَلْمُرْسَلِينَ ۞ وَالْحَدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞

كَرَ اهَلَكُنَا مِن قَبَلِهِم مِّن قَرَنٍ فَنَا دَواْ قَالَاتَ حِينَ مَنَاصِ ۞ وَعَجِبُوٓاْ

أَنجَآءَ هُم ثُنذِرٌ مِّنَهُمٌّ وَقَالَ أَلْكَوْرُونَ هَلذَاسَلِحِرُّ كَذَّاكَ ۞ اَجَعَلَ أَلَالِهَةَ إِلَهَا وَلِحِدًّا إِنَّ هَلذَا لَشَے ۚ ءُجَابُ ۖ ۞ وَانطَلَقَ أَلْمَلَأُ

مِنْهُمُوٓ أَنِ إِمُشُواْ وَاصِّبِرُواْ عَلَىٰٓءَ الِهَيَكُونَ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ۞

مَاسَمِعْنَابِهَاذَاهِ اللِّلَّةِ الْآخِـرَةِ إِنَّ هَاذَ آلِالَّا آخِيَانَقُ ۞ آ. نِزِلَ

عَلَيْهِ الذِّكُ رُمِنَ بَيْنِنَا ۚ بَلَ هُـمۡ فِى شَكِّ مِن ذِكْرِے بَل لَّتَ

يَذُو فَوُا عَذَابِ ٣ ۞ أَمْ عِندَهُ مُ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ أَلْعَزِيزِ

الوَهَابِ ١ أَمُ لَهُ مَمُلُكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَمَابَيْنَهُمَّا فَلْيَرُتَ قُواْ

فِي إِلَاسُبَكِ ۞ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْ زُومٌ مِّنَ أَلَاحُ زَابٌ ۞

كَذَّبَتْ قَبْلَهُ مُ فَوَمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرَعَوُنُ ذُو الْاوُتَ إِ

وَغَوُدُ وَقَوَمُ لُوطِ وَأَصْعَبْ لَيْكَ أَيْكَ أَوْلَاكَ أَلَاحْزَابٌ ۞

إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّ بَ أَلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۞ وَمَا يَنظُرُ هَنَوُ لَآءِ الله

صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِّ ۞ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَّنَا قِطَّنَا

قَبُلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۞ إصْبِرْعَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ۗ وَاذْكُرْعَبُدُنَا

دَاوُودَ ذَا أَلَابُدِ إِنَّهُ وَأَوَاكِ ۞ إِنَّا سَخَرَنَا أَلِجُبَالَ مَعَهُ و

يُسَبِحُنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ۞ وَالطَّيْرَ نَحُنْمُورَةً كُلُّ لَّهُ وَ

أَوَّا بُنِّ ۞ وَشَدَدُنَا مُلْكُهُ, وَءَا تَيْنَكُ الْحِكُمَةِ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ٥

وَهَلَابَيْكَ نَبَوُا أَكْنَصُمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ أَلِمُحْرَاتِ ۞ إِذْ دَخَـلُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَنزِعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغِيْ بَعْضُنَا عَلَىٰبَعۡضِ فَاحۡكُمُ بَيۡنَنَا بِالۡحَقِ وَلَا تُشۡطِطُ وَاهۡدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِ الصِّرَاطِّ ۞ إِنَّ هَاذَآ أَخِهِ لَهُ ونِسُعٌ وَنِسُعُونَ نَعْجَةَ وَلِهِ نَعْجَـٰةٌ وَلِمِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَرَّفِ فِي أَلْخِطَابٌ ۞ قَالَ لَفَد ظُلْمَكَ بِسُوَالِ نَجَنِّكَ إِلَىٰ نِعَاجِهُ } وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ أَنْخُلُطَ آء ليَبِيغِ بَعَضُهُمُ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَ لَصَّالِحَاتِّ وَقَلِيلٌ مَّاهُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنْتَا فَنَتَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ و وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابُ ١٥ هَ فَغَفَرُهَا لَهُ وِذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ وعِندَنَا لَرُ لِهِي وَحُسَنَ مَعَابٌ ٥ يَلْدَاوُودُ إِنَّاجَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي إِلْارْضِ فَاحْكُرْبَابِنَ أَلْنَّاسِ بِالْخُقِّ وَلَاتَتَّبِعِ الْمُوىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ أَلَذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَمُهُمَّ عَذَابُ شَدِيدٌ عِمَانَسُواْ يَوْمَ أَنْجِسَابٌ ۞ وَمَاخَلَفْنَا أَلْسَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُ ا بَطِلَا ۚ ذَا لِكَ ظَنُّ الذِبنَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِبنَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلْبَّارِّ ۞ أَمُّرْنَجَعَلُ الَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَهِلُواْ الصَّلِعَتِ كَالْمُفْسِدِ بِنَهِ إِلَّا رُضِّ أَمْ نَجَعَكُ الْمُنْتَقِينَ كَا لَفَحُارٌ ۞ كِنَبُكُ اَنزَلُنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّ بَرَقُواْءَ اينيه وَلِيَتَذَكَّرَ أَوْلُوا ۚ اللَّا لَبَيْتٌ ۞ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلِّكُمْنَّ نِعْمَ ٱلْعَبُدُّ إِنَّهُ وَ أَوَّاكِ ۖ ۞ إِذْعُضَ

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيّ الصَّافِنَكُ أَلِجَيَادُ ۞ فَفَ الَ إِنِّيَ أَحْبَكِتُ حُبَّ أَكْخَيْرِعَن ذِكْرِرَخِةِ حَتَّىٰ تَوَارَثَ بِالْحَجَابِ ۖ ۞ رُدُّوهَا عَلَىَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْاعْنَاقِ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلِّيمَانَ وَأَلْقَيُنَا عَلَىٰ كُرِسِيتِهِ حَسَدًا ثُمَّ أَنَابُ ١٠٠٠ قَالَ رَبِّ إِغَفِرَكِ وَهَبُ لِهِ مُلْكًا لَّا يَنْكِيَغِ لِإِنْحَدِمِّنَ بَعَدِي إِلَّكَ أَنْتَ أَلْوَهَابٌ ۞ فَسَخَّرُنَا لَهُ الرِّبحَ تَجَرِكِ بِأَمْرِهِ ۚ رُخَاءً حَبِنْ أَصَابَ ۞ وَالشَّكِطِينَ كُلُّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصِ ۞ وَءَاخَرِبنَ مُقَرَّنِينَ فِي إِلَاصُفَادِّ ۞ هَـٰذَاعَطَ ٓ وَُنَا فَامُـٰنُنَ اَوَامَسِكُ بِغَيْرِحِسَابٌ ۞ وَإِنَّ لَهُ وعِندَ نَا لَزُ لِهٰ وَحُسُنَ مَثَابٌ ۞ وَاذْ كُرُ عَبْدَ نَا آيْتُونَ إِذُ نَادِي رَبُّهُ وَ أَنَّةٍ مَسَّنِى أَلشَّيْطَنُ بِنُصِّبِ وَعَذَابٌ ۞ ارْكُضِّ بِرِجَالِكُ هَـذَامُغُنْسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابُ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ و وَمِنْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْبِي لِأَوْلِي اللَّالْبَاتِ ١ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغُثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحَنْثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبُدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ ١٥ وَاذْ كُرُ عِبَادَنَا إِبْرَاهِمِ وَإِسْعَقَ وَيَعُفُوبَ أَوْلِحِ إَلَابُدِكِ وَالْابُصِلْرِ ۞ إِنَّا أَخْلَصْنَكُمْ دِيخَالِصَةِ ذِكْرَى أَلدِّارِّ ۞ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْاَخْيارِّ۞ وَاذْ كُرِ اسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِكُلُّ وَكُلُّ مِّنَ أَلَاخَيارٌ ۞ هَاذَا ذِكُرٌ وَإِنَّ لِكُتَّفِينَ لَحُسُنَ مَثَابٍ ۞ جَنَّكِ عَدُن مُّفَتَّخَةَ كُلُّهُ ۚ الْابْوَابُ ۞ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَلْكِهَ قِ كَثِيرَةِ وَشُرَابٌ ٥

وَعِندَهُمُ قَصِرَتُ الطَّرْفِ أَتَّرَابُ ۖ ۞ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ١٠٠٠ إِنَّ هَاذَا لَرِزْقُنَامَا لَهُ مِن نَّفَادٍّ ١٠٠٠ هَاذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَـرَّمَـُابِ ۞ جَهَـنَّمَ يَصَّلُوْنَهَا فَبِبِسَ أَلِمُهَاذٌ ۞ هَاذَا فَلْيَذُو فَوُهُ حَمِبُمٌ وَغَسَاقُ ۞ وَءَاخَرُمِن شَكَٰلِهِءَأَزُو اجُحُ ۗ ۞ هَاذَا فَوَجٌ مُّقُنِّكُمٌ مَّعَكُمُ ۚ لَا مَرِّحَبَا بِهِ مِّرَّةِ إِنَّهُ مُ صَالُوا ۚ أَلْبُ ارِّ ۞ قَالُواْ بَلَ اَنتُهُ لَا مَرْجَبًا بِكُونُهِ أَنتُهُ قَدَّمَتُهُوهُ لَنَا فِبِيسَ أَلْقَرَارٌ ٣٠٠ قَالُواْ رَبُّنَامَنِ قَدَّمَ لَنَا هَاذَا فَزِرَهُ هُ عَذَابًاضِعُفَا فِي النِّارِّ ۞ وَقَالُواْ مَالْنَا لَا بَرَىٰ رِجَا لَا كُنَّا نَعُدُّهُ مِ مِنَ أَلَا شَبِرارٌ ۞ أَتَّخَذُنَهُ مُ سُخَرِيًّا اَمِ زَاغَتَ عَنْهُ مُأَ لَا بُصَائُرٌ ۞ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهَـٰلِ إِلَيَّارٌ ۞ قُلِ اِنَّمَآ أَنَّا مُنذِرُ ۗ وَمَامِنِ اِلَهِ اِلَّا اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَّارُّ ۞ رَبُّ السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ وَمَا بَبُنَهُمَ ۚ أَلْعَنِ بِزُالْغَفَّارُ ۞ قُلْهُوَ نَبَوُّا عَظِيمٌ ۞ اَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونٌ ۞ مَاكَانَكِ مِنْعِلِمٌ بِالْمُلَإِ الْاعْلِيَ إِذْ يَخَنْصِمُونَ ۞ إِنَّ يُوجِيَ إِلَيَّ إِلَآ أَغَّنَا ٓ أَنَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ ۞ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَإِ كَهَ إِلَى خَلفُ بَشَرًا مِّنطِينِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَفَخَتُ فِيهِ مِن رُّوجِ فَفَعُواْ لَهُ سِجِٰدِ بَنِّ ۞ فَسَجَدَ أَلْمُلَإِنَّكُهُ كُلَّهُ مُوَّ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا ٓ إِبْلِيسَ اَسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ أَلْبَكُفِرِينَ ١ قَالَ يَآإِ بَلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْبِحُ دَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى أَسۡتَكُبَرُتَ أَمۡرَكُنۡتَ مِنَ أَلۡعَالِينَ ۞ قَالَ أَنَا خَيۡرُ مُتِّنۡهُ خَلَقُنۡنِهِ مِزنِيارٍ وَخَلَقُنْهُ ومِن طِينٌ ۞ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِيَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّبنِّ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبُعَثُونَّ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِيرِ بَنَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعُلُومٌ ۞ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأَغُوِيَنَّهُ مُوْوَ أَجْمَعِ بِنَ ۞ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخُـلُصِينٌ ۞

قَالَ فَاكْخَقَّ وَاكْخَقَّ أَقْوُلٌ ١٠٠ لَأَمُلَأَنَّ جَهَنَّ مَمِنكَ وَمِمَّن نَبِعَكَ مِنْهُمُ وَ أَجْمَعِينٌ ۞ قُلِّمَا أَشَّئُكُمُ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينٌ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْنٌ لِلْعَالَمِ بِنَّ ۞ وَلَتَعُلَّمُنَّ نَبَأَهُ وبَعُدَ حِبِينٌ ۞ مرألتك ألتتخمز الترجيب تَنزِيلُ الكِكنَكِ مِنَ اللَّهِ إِلْغَيزِ بِزِ الْحَكِيمِ ۞ إِنَّا أَنْزَلْتَ ٓ إِلَيَّاكَ أَلْكِنَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ إِللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِينِّ ۞ أَلَا بِن إِلَّذِينُ أَكْخَالِصُّ وَالذِينَ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ أَوَلِيَآءَ مَا نَعَـٰبُدُهُمُ وَ إِلَّا لِيُقَتِرِبُونَآ إِلَى أَلْتَهِ زُلِّفِيٓ إِنَّ أَلَّهَ يَحَكُمُ بَبِنَهُمْ فِي مَاهُمُ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ إِنَّ أَلَّهَ لَابَهَدِ ﴾ مَنُ هُوَ كَاذِبُ كَفَتَارُّ ۞ لَّوَارَادَ أَلَّهُ أَنْ بَنَخَذِذَ وَلَدًا لَّاصَطَفِي مِمَّا يَخُلُقُ مَا يَسْنَاءُ شُبِحَنَهُ وَهُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُّ ۞ خَلَقَ أَلْسَكُوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقَّ يُكُوِّرُ ۚ أَلِيْلَ عَلَى أَلْنَهِا رِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى البِلَّ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْفَحَرَّ كُلُّ بَجِيرِ لِأَجَلِ مُسَمَّى اللهُ هُوَ الْعَيْزِينُ الْعَاقُ وَالْعَيْزِينُ الْعَاقَالُ ٥ خَلَفَكُمْ مِّن نَّفَنْسِ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ۗ وَأَنَـزَلَ لَكُم مِّنَ أَلَانُعَامِ عُنْنِيَةً أَزْوَاجٍ يَخَلُفُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَانِيَكُو خَلْقًا مِّنَ بَعُـدِخَلْقِ فِي ظُلُنِتِ نَلَثِّ ذَالِكُو اللَّهُ رَبُّكُو لَهُ ۖ ٵ۬ڬؙڶڬؙ لَآ إِلَٰدَ إِلَّا هُوَ فَأَنِنَ تُصُرَفُونَ ۞ إِن نَكُفُرُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ غَنِي ۗ عَنكُو ۚ وَلَا يَرْضِيْ لِعِبَادِهِ اللَّكُفِّرَ ۗ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِذُرَ أَخَرِىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمُ فَيُنَبِّئُكُمْ عِسَا كَنْتُمْ تَغَمَّلُونَ ۚ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِّ ۞ وَإِذَا مَسَرً

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ و مُنِيبًا إِلَيْهٌ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ وِنِعْهَ كَيِّنُهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدُعُوٓاْ إِلَيَّهِ مِن قَبُلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ " قُلُ تَحَتُّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنَ أَصْعَبِ إِلنِّارِّ۞ أَمَنَ هُوَقَائِتُ ـ انَآءَ ٱلبيل سَاجِدًا وَقَايِمًا يَحُذُرُا لَاخِرَةً وَيَرْجُوا رَحُمَةً رَبِّهِ مُ قُلُ هَلْ يَسُنتُوكِ إَلَا بِنَ يَعُلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ إِغْمَا يَتَ ذَكُّرُ أَوْلُواْ أَلَا لُبَابِ ٥ قُلُ يَغِبَادِ الدِينَ عَامَنُواْ اِنَّ قُواْ رَبَّكُمُّ لِلذِينَ أَحُسَنُواْ فِي هَاذِهِ إِلذُّنبِا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اَللَّهِ وَاسِعَةُ ۚ إِغَّا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجُرَهُم بِغَيْرِحِسَابِّ ۞ قُلِ إِنِّيَ أَمُرِتُ أَنَّ اَعَبُدَ أَلَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ۞ وَأَمُرَتُ لِأَنَ اكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ قُلِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَيِّهِ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ ۞ قُلِ إِللَّهَ أَغَبُدُ مُخَلِصًا لَّهُ وِيتَنِّي ۞ فَاعْبُدُواْمَا شِئْتُمُ مِّن دُونِهِ ٥ قُلِ اِنَّ ٱلْخَلْيِرِينَ أَلْذِينَخَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمَّ وَأَهْلِيهِمَّ يَوُمَ ٱلْقِيَامَةُ ۗ ٱلاَذَالِكَ هُوَأَكُنُدُونُ الْكِبِنُ ٥ لَهُم مِن فَوَقِهِمُ ظُلُلٌ مِنَ أَلْبَارِ وَمِن تَحَيِّهِمُ ظُلَلٌ ۚذَ لِكَ بُحَوِّونُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۗ ويَغِبَادِ فَاتَّ فَوُنَّ ۞ وَالذِينَ اَجُتَنَبُواْ الطُّغُونَ أَنَّ يَعَبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى أَللَّهِ لَهَ مُرَالَٰبُشَرَّىٰ فَلَشِّرَ عِبَادِ ۞ الذِينَ يَسَنتَمِعُونَ أَلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَخَسَنَهُ وَأُولَلَّكَ أَلَذِينَ هَدِيهُ مُ اللَّهُ ۗ وَأَوْلَإَكَ هُمُو ٓ أَوُلُواۤ الْالْبَبِّ ۞ أَفَهَنَّ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ۚ الْعَذَابِ أَفَانَتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِّ ۞ لَكِنِ الذِينَ اتَّ عَوَا رَبَّهُمُ لَمُ مُخْرَفٌ مِّن فَوْفِهَا غُرَفٌ مَّبُنِيَّةٌ تَجُرِے مِن تَحْتِهَا أَلَانُهَارُ وَعُدَ أَلِنَّهُ لَا يُخْلِفُ أَلَّهُ الْلِّيعَادُّ ۞ أَلَمَ تَرَ

أَلَوْ نَدَرَأَنَّ أَلَّهَ أَنْ أَنَّهُ أَنْ زَلَ مِنَ أَلْسَنَمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُ و يَنَابِيعَ فِي إَلَارُضِ ثُمَّ يُخَدِّرِجُ بِهِ ٤ زَرْعًا تَخُنْتَلِفًا ٱلْوَانُ لُهُ وَثُمَّ بَهِ بِيجُ فَتَبَرِكُ مُصْفَرًا نُمَّ يَجُعَـُلُهُ و حُطَنَمًا ۚ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَذِ كُـرِىٰ لِأَوْلِهِ إِلَا لَبَابٌ ۞ أَفْمَن شَرَحَ أَلِلَّهُ صَدِّ رَهُو لِلإِسْـلَإِر فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّـةٌۦ فَوَ يَلْـُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكِرِ إِنلَهِ أَوْلَإِلَكِ فَ ضَكَلِ مُّبِينٍ ۞ أِللَّهُ نَزَّلَ أَخْسَنَ أَكْحَدِيثِ كِتَنَبَّا مُّتَشَلِبَهَا مَّنَانِيٌ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُ نُكَّرَ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمُو ٓ إِلَىٰ ذِكْمِ إِللَّهِ وَاللَّهُ هُدَى أَلَّهِ يَهْدِك بِهِ مَنْ يَتَسَاءُ وَمَنْ تَبُضُلِل إِللَّهُ فَمَا لَهُ ومِنْ هَادٌّ ١ أَفَنَ بَتَنَّفِ بِوَجُهِهِ عَسْوَءَ أَلْعَذَ ابِ يَوْمَ أَلْقِيَـٰامَةٌ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۗ ۞ كَذَّ بَ أَلَدِ بِنَ مِن قَبَلِهِ مُر فَأَبْتِلْهُمُ أَلْعَذَابُ مِنْحَيِّثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ فَأَذَا فَهُ مُمَاٰلِلَّهُ ۚ الْكِنْرَى فِي الْحُيَوْةِ الدُّنْيِا ۗ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوۡكَانُوا ۚ يَعۡلَمُونَ ۚ ۞ وَلَقَد ضَّرَبۡنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا أَلۡقُرُءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَغَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ۞ فُرْءَ انَّا عَرَبِبًّا غَيْرَ ذِك عِوَج لِلْعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۞ ضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآهُ مُتَشَنَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسَتَوِبَنِ مَثَالًا إَلَحُهُ لِلَّهِ بَلَ اَكَ نَرَٰهُمُ مُ لَا يَعَلَ لَمُونَّ ۞ إِنَّكَ مَيتَتُ وَإِنَّهُمُ مَيتِتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنُصِمُونَ ۞